### من أصول

# عقيدة أهل السنة والجماعة

تأليف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

#### مقدمة

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين هدانا للإسلام ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴿ (١) . ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاة كما قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تُمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ (٢) .

وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا : ﴿ رَبَّنَا لَا تُزغَّ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ (٣) .

وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي بعثه رحمة للعالمين ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاحرين منهم والأنصار . ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار ، وبعد :

فهذه كلمات مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة دعا إلى كتابتها ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف يتمثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة ، كل يدعو إلى نحلته ويزكي جماعته ، حتى أصبح المسلم الجاهل في حيرة من أمره من يتبع ؟ وبمن يقتدي ؟ وأصبح الكافر الذي يريد أن يسلم لا يدري ما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ وسمع عنه . الإسلام الذي هدى إليه القرآن وسنة النبي الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون المفضلة . وإنما يرى الإسلام الغالب بدون مسمى - كما قال أحد المستشرقين : الإسلام محجوب يعني : المنتسبين إليه بدون اتصاف بحقيقته - لا نقول الإسلام بالكلية ؛ لأن الله سبحانه ضمن بقاءه : ببقاء كتابه كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا كُونًا الذِّكَرُ وَإِنَّا لَهُم خَمَوْطُونَ ﴿ ) . وببقاء جماعة من

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران أية : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران أية : ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر آية : ٩ .

المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه . قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ مَنوْفَ يَأْتِي ٱللّهُ بِقَوْمِ مُحِيَّهُمْ وَمُحِبُّهُمْ وَمُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ مَنوْفَ يَأْتِي ٱللّهُ بِقَوْمٍ مُحِيَّهُمْ وَمُحِبُّهُمْ وَمُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴿ () . وقال تعالى : ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَمُونُوا أَمْثَلَكُم ﴿ () . وقال تعالى : ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسُبَبُدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم ﴿ () . وقال تعالى : ﴿ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ لَكُونُوا أَمْثَلَكُم ﴿ () .

نعم هي الجماعة التي قال عنها الرسول ﷺ ﴿ لا تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلطم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك ﴾ (٣) (٤).

ومن هنا يجب علينا التعرف على هذه الجماعة المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح - حعلنا الله منها - ليعرفها من يريد التعرف على الإسلام الصحيح وعلى أهله الحقيقيين ليقتدي بمم ويسير في ركابهم ولينضم إليها من يريد الدخول في الإسلام من الكفار .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية : ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد آية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) البخاري التوحيد (٢٠٢٢) ، مسلم الإمارة (١٠٣٧) ، أحمد (٩٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، ( ٣٦٤١، ٧٤٦٠/٤ )، ومسلم ( ٥/ جزء ١٣/ص٦٥، ٦٦، ٦٧/ نووي ) .

### الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة

وكم حاول اليهود والمنافقون تفريق المسلمين على عهد رسول الله على فلم يستطيعوا: قال المنافقون: ﴿ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَقَّىٰ يَنفَضُوا ۗ ﴾ (٢) . فرد الله عليهم بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ (٣) .

لكن الخطة لم تنجح لأن الله كشفها وفضحها . حاولوا مرة ثانية فأخذوا يذكرون الأنصار ما حرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام وما تقاولوا به من أشعار الهجاء فيما بينهم فكشف الله خطتهم بقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ وَلَمُ تَبَيْضُ الله خطتهم بقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱللَّذِينَ أُوتُوا آلِكَتَبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ ﴾ (٥) . إلى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَجُوهٌ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية : ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون آية : ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون آية : ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية : ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران أية : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة أل عمران آية : ١٠٦ .

وحاء النبي ﷺ إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واحتماعهم به بعد الفرقة فتصافحوا وتعانقوا (١) وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة ، والله تعالى أمرهم بالاحتماع على الحق ونهاهم عن الاحتلاف والتفرق فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَتُ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وَٱغْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ (٣) .

وقد شرع لهم سبحانه الاحتماع في أداء العبادات في الصلاة والصيام والحج وطلب العلم. والنبي على كان يحث على احتماع المسلمين وينهاهم عن التفرق والاحتلاف وكان على يخبر خبرا معناه الحث على الاحتماع والنهي عن التفرق، فكان يخبر بحدوث تفرق في هذه الأمة كما حصل للأمم قبلها حيث قال على ﴿ فإنه من يعش منكم فسيرى احتلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ﴾ (أ) (٥).

وقال على النصارى على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وسبعين فرقة كلها في النار إلا اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، قلنا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ﴾ (٦) (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر " تفسير ابن كثير " رحمه الله ، (١) ؛ و " أسباب البرول " للواحدي ( ص١٤٩ ، ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، أبو داود السنة (٤٦٠٧) ، ابن ماجه المقدمة (٤٤) ، أحمد (٢٦/٤) ، الدارمي المقدمة (٩٥) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ( ٥/٧٠٥ ) ، والترمذي ( ٢٦٧٦/٥ ) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والإمام أحمد
(١٢٧ ) ١٢٦/٤ ) ، وابن ماجه ( ٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي الإيمان (٢٦٤٠) ، أبو داود السنة (٩٦٦) ، ابن ماجه الفتن (٩٩١) ، أحمد (٣٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام الترمذي ( ٥/٢٦٤١) ، والحاكم في " مستدركه " ( ١٢٨/١ ، ١٢٩) ، والإمام الآجري في " الشريعة " ( ص١٥ ، ١٦ ) ، والإمام ابن نصر المروزي في " السنة " ( ص٢٦ ، ٣٣ ) ط / مؤسسة الكتب الثقافية ٤٠٨ اهـــ ، والإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " ( ١/برقم ١٤٥ – ١٤٧ ) .

وقد وقع ما أحبر به ﷺ فتفرقت الأمة في أواحر عصر الصحابة ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله ﷺ بقوله : ﴿ حَيْرَكُم قَرْنِي ، ثُمُ الذين يلونهُم ، ثُمُ الذين يلونهُم ﴾ (١) (٢) .

قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وذلك لوفرة العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء بما فيهم علماء التابعين وأتباع التابعين والأئمة الربعة وتلاميذهم ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون. فكانت الفرقة المحالفة تجد الجزاء الرادع بالحجة والقوة. وبعد انقضاء عصر القرون المفضلة. احتلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المحالفة وعربت علوم أهل الملل الكافرة واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال فصار منهم الوزراء والمستشارون فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة. ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله.

ولكن بحمد الله بقيت الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح تسير عليه وتدعو إليه ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أحبر به النبي والله من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها وذلك فضل من الله سبحانه من أحل بقاء هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين .

إن هذه الطائفة المباركة تمثل ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - مع الرسول على الله عنهم الله عليه الرسول على القول والعمل والاعتقاد كما قال على هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ﴾ (٣) (١).

إله م بقية صالحة من الذين قال الله فيهم : ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَا إِلَى مَن ٱلْفُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَن ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) البخاري الشهادات (۲۰۰۸) ، مسلم فضائل الصحابة (۲۵۳۵) ، الترمذي الفتن (۲۲۲۲) ، النسائي الأيمان والنذور (۳۸۰۹) ، أبو داود السنة (٤٦٥٧) ، أحمد (٤٣٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٥٠/٣) ؛ ومسلم (٦/جزء ١٦/ ص٨٦، ٨٧/نووي).

<sup>(</sup>٣) الترمذي الإيمان (٢٦٤١) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٥) سورة هود آية : ١١٦ .

#### أسماء الفرقة الناجية ومعناها

لما كانت هذه الفرقة هي الفرقة السالمة من الضلال تطلب الأمر معرفة أسمائها وعلاماتها ليقتدى بها فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق ، ومن أهم هذه الأسماء والعلامات : أنها الفرقة الناحية ، والطائفة المنصورة ، أهل السنة والجماعة ومعانيها كما يلي :

- الفرقة الناحية: أي الناحية من النار حيث استثناها النبي الله لله ذكر الفرق وقال: ﴿ كُلُهَا فِي النار إلا واحدة ﴾ (١) (٢) . يعنى ليست في النار .
- ٢ أنها تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله: وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار حيث قال فيها النبي الله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ﴾ (٣) (٤).
  - ٣ أن أهلها هم أهل السنة والجماعة : فهم يتميزون بميزتين عظيمتين :

الميزة الأولى: تمسكهم بسنة الرسول في حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتما فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها وضلاتها كالقدرية والمرحئة ، أو إلى أئمتهم كالجهمية ، أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج .

والميزة الثانية : ألهم أهل الجماعة لاحتماعهم على الحق وعدم تفرقهم . بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم .

<sup>(</sup>١) أبو داود السنة (١٩٥٥) ، أحمد (١٠٢/٤) ، الدارمي السير (٢٥١٨) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الترمذي الإيمان (٢٦٤١) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه .

خاله الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: لألها نصرت دين الله فنصرها الله كما قال
تعالى: ﴿ إِن تَنصُرُواْ الله يَنصُرُكُمْ ﴾ (١).

ولهذا قال فيها النبي عَلَيْ ﴿ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك ﴾ (٢) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري المناقب (٣٤٤٢) ، مسلم الإمارة (١٠٣٧) ، أحمد (٩٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه .

#### أصول أهل السنة والجماعة

إن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك ، وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ، وهذه الأصول تتلخص فيما يلي :

#### الأصل الأول

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والإيمان بالقدر خيره وشره

الإيمان بالله: هو الإقرار بربوبيته وإلاهيته يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فتوحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه رب كل شيء ومليكه، وتوحيد الألوهية معناه إفراده بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه إذا كان مما شرعه الله، كالدعاء والخوف والرحاء والحبة والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والصلاة والصوم والحج والإنفاق في سبيل الله وكل ما شرعه الله وأمر به لا يشركون مع الله غيره فيه لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم. وتوحيد الأسماء والصفات معناه: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وتتريه الله عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثَلِهِ عَمْنَ \* وَهُو ٱلسَّمِيعُ الله عَرْدُ . .
أَبْبَصِيرُ ﴿ الله وكما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَادَعُوهُ بها \* ﴿ ().

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية : ١٨٠ .

ويؤمن أهل السنة والحماعة بأن القرآن كلام الله مترل غير مخلوق - حروفه ومعانيه - خلاف اللجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه ، وخلافا للأشاعرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني ، وأما الحروف فهي مخلوقة - وكلا القولين باطل . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ اللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فهو كلام الله لا كلام غيره .

والإيمان بالرسل: يعني التصديق بمم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسم من أولهم
إلى آخرهم. وآخرهم وحاتمهم نبينا محمد – عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام – ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآيتان : ٢٦ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية : ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية : ٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح آية : ١٥ .

والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أثمتهم عليهم ، والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل . واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، والنصارى كفروا بمحمد . ومن آمن بعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع ، قال تعلم الله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ وَاللّهِ وَرُسُلهِ وَيُويدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ وَاللّهِ وَرُسُلهِ وَيُويدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ وَاللّهِ وَيُويدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ وَاللّهِ وَيُويدُونَ اللّهِ وَيَويدُونَ اللّهِ وَقَلُونَ حَقًا ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلهِ وَ وَن الله به ورسوله من عذاب القبر ونعيمه والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف باليمين أو الشمال والصراط والجنة والنار ، والاستعداد لذلك بالأعمال الصحاحة وتررك الأعمال السيئة والستوبة مسنها . وقد كفر باليوم الآخر الدهريون والمشركون . واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح المطلوب وإن آمنوا بوقوعه ﴿ وَقَالُوا لَن يَدَخُلَ ٱلْجَنّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴿ ﴿ فَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلّا أَيَّامًا مَعْدُودُتِ ﴾ (٥) . ﴿ فَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلّا أَيَّامًا مَعْدُودُتٍ ﴾ (٥) . ﴿ فَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلّا أَيَّامًا مَعْدُودُتٍ ﴾ (٥) . ﴿ فَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلّا أَيَّامًا مَعْدُودُتٍ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية : ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء الأيتان : ١٥١ – ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية : ١١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران آية : ٢٤ .

٣- والإيمان بالقدر: يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء ما كان وما يكون وقدر ذلك في اللوح المحفوظ وأن كل (ما يجري من خير وشر) وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه، وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية. وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية - لكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته - خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار. وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته.

وقد رد لله على الطائفتين في قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (١) .

فأثبت للعبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة وحعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة والإيمان بالقدر يكسب العبد صبرا على المصائب وابتعادا عن الذنوب والمصائب. كما يدفعه إلى العمل ويبعد عنه العجز والخوف والكسل.

<sup>(</sup>١) سورة التكوير آية : ٢٩ .

### الأصل الثاني الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاده ؛ لأن هذا إيمان المنافقين ، وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين . قال تعالى : ﴿ وَجَحَدُواْ عِمَا وَالسَّمَ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ فَالِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّامِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَجَحَدُونَ ﴿ فَالِمَّ اللَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّامِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَجَحَدُونَ ﴿ فَاللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّه

وليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا واعتقادا دون عمل لأن هذا إيمان المرحئة والله تعالى كثيرا ما يسمي الأعمال إيمانا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَحِلَتَ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَئهُ وَ زَادَتُهُمْ إِيمَننا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ وَ اللهُ عَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ٱلذين يُقيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمًا رَزَقَننهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ۚ ﴾ (\*) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَىنَكُمْ ۚ ﴾ (٥) . أي صلاتكم إلى بيت المقدس ، سمى الصلاة إيمانا .

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت آية : ٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، الآيات : ٢ - ٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية : ١٤٣ .

#### الأصل الثالث

#### عدم تكفير أحد من المسلمين إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام

ومن أصول أهل السنة والجماعة: ألهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك و لم يدل دليل على كفر مرتكبها - كترك الصلاة تكاسلا - فإلهم لا يحكمون على مرتكبها - أي الكبائر - بالكفر وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان . وإذا لم يتب منها فإنه تحت المشيئة - إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار - قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُعْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يُشَآءً ﴾ (١) .

ومذهب أهل السنة في ذلك وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الكفر وبين المرحئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٤٨ .

### الأصل الرابع وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية

ومن أصول أهل السنة والجماعة وحوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها .

عملاً بقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١) .

وقـول النبي ﷺ : ﴿ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد ﴾ (٣) (٣) .

ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول على عملاً بقوله على الأمير المسلم معصية للرسول الله عملاً عملاً بقوله الله عصلي الأمير فقد عصابي ﴿ (١) (٥) .

ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، ابن ماجه المقدمة (٤٤) ، أحمد (١٢٦/٤) ، الدارمي المقدمة (٩٥) .

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث العرباض بن سارية في موعظة النبي للصحابة .

 <sup>(</sup>٤) البخاري الجهاد والسير (٢٧٩٧) ، مسلم الإمارة (١٨٣٥) ، النسائي البيعة (١٩٣٥) ، ابن ماحه الجهاد (
٢٨٥٩) ، أحمد (٣٨٧/٢) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٧١٣٧/٤) ؛ ومسلم ( ٤/جزء ١٢/ص٢٢/نووي) .

### الأصل الخامس

### تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر

ومن أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره والله بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح ، بخلاف المعتزلة الذين يوحبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر : لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واحتلاف الكلمة وتسلط الأعداء .

### الأصل السادس سلامة قلوبمم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ كما وصفهم الله بذلك في قوله – تعالى – لما ذكر المهاحرين والأنصار وأثنى عليهم قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَىنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .

وعملا بقوله على ﴿ لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ﴾ (٢) (٣).

حلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم . ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على - رضي الله عنهم أجمعين - فمن طعن في حلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمحالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية : ١٠ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري المناقب (۳٤٧٠) ، مسلم فضائل الصحابة (۲۵٤۱) ، الترمذي المناقب (۳۸٦۱) ، أبو داود السنة ( ۲۵۸۸) ، ابن ماجه المقدمة (۱٦۱) ، أحمد (۵/۳٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٦٧٣/٣ ) ؟ ومسلم ( ٦/جزء ١٦/ص٩٢ ، ٩٣/ نووي ) .

## الأصل السابع الله عليه وسلم وتوليهم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم

ومن أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله ﷺ وتوليهم عملا بوصية رسول الله ﷺ وتوليهم عملا بوصية رسول الله ﷺ بقوله: ﴿ أَذَكُرَكُمُ اللهُ فِي أَهِلَ بِيتِي ﴾ (١) (٢).

ومن أهل بيته أزواحه أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن وأرضاهن – ، فقد قال الله تعالى – بعد ما خاطبهن بقوله : ﴿ يَننِسَآءَ ٱلنَّبِي ﴾ (٣) ، ووحه إليهن نصائح ووعدهن بالأحر العظيم – : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴿ ) ﴿ ) .

والأصل في أهل البيت قرابة النبي ﷺ والمراد بهم هنا الصالحون منهم حاصة ، أما قرابته غير الصالحين فليس لهم الحق كعمه أبي لهب ومن شابهه ، قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِوَتَبَ ﴿ تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ (٥) .

فمجرد القرابة من الرسول والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا، قال والله في المعشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله لا شيئا. يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا والله الله شيئا والله لا أغني عنك من الله شيئا في ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا في الله في الله في الله شيئا في الله شيئا في الله في الله

<sup>(</sup>١) مسلم فضائل الصحابة (٢٤٠٨) ، أحمد (٣٦٧/٤) ، الدارمي فضائل القرآن (٣٣١٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٥/جزء ١٥/ص١٥٠ ، نووي ) ، والإمام أحمد ( ٣٦٦/٤ ، ٣٦٧ ) ، وابن أبي عاصم في " كتابه السنة " برقم ( ١٥٥١ ) ( ص٦٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المسد آية : ١ .

<sup>(</sup>٦) البخاري الوصايا (٢٦٠٢) ، مسلم الإيمان (٢٠٦) ، النسائي الوصايا (٣٦٤٦) ، أحمد (٢٥٠/٢) ، الدارمي الرقاق (٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣/برقم ٤٧٧١)، (٢٧٥٣/٢)، ومسلم (١/جزء ٣/ص٨١،١٨/نووي).

وقرابة الرسول الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام ، ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة ، أو نعتقد فيهم ألهم ينفعون ، أو يضرون من دون الله ؛ لأن الله سبحانه يقول لنبيه على : ﴿ قُلَ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُرُ ضَرًا وَلاَ رَشَدًا ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُرُ ضَرًا وَلاَ رَشَدًا ﴾ (١) . ﴿ قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًا إِلّا مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا شَتَكُثُرَتُ مِنَ اللّهَ عَنِ اللّهَ اللهُ وَاللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا شَتَكُثُرَتُ مِنَ اللّهَ عَنِ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ اللّهُ وَلَا ضَرًا إِلّا مَا شَآءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا شَتَكَثُرُتُ مِنَ اللّهَ عَنْ اللّهُ وَلَا ضَرًا إِلّا مَا شَآءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ وَالْعَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ كُنتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

فإذا كان الرسول على كذلك فيكف بغيره! فما يعتقده بعض الناس بمن ينتسبون لقرابة الرسول اعتقاد باطل.

<sup>(</sup>١) سورة الجن أية : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية : ١٨٨ .

### الأصل الثامن التصديق بكرامات الأولياء

ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء – وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة . وقد أنكر وقوع الكرامات المعتزلة والجهمية وهو إنكار لأمر واقع معلوم – ولكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغالى فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدحالين – والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة – فالكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين . والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إضلال الخلق وابتزاز أموالهم ، والكرامة سببها الكفر والمعاصي .

#### الأصل التاسع

اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ومن أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما حاء في كتاب الله أو سنة رسول الله على باطنا وظاهرا واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاحرين والأنصار عموما واتباع الخلفاء الراشدين حصوصا حيث أوصى النبي على بذلك في قوله على : ﴿ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ﴾ (١) (٢).

ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من الناس. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسوله يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين: الكتاب والسنة. وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَحِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴿ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالمَوْمِ اللَّهُ وَالمَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُولُ إِن كُنتُمْ تُومُ مِنْ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله - ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب، ولا يسمحون بالاحتهاد إلا لمن توفرت فيه شروطه المعروفة عند أهل العلم. ولا إنكار عندهم في مسائل الاحتهاد السائغ. فالاختلاف عندهم في المسائل الاحتهادية لا يوحب العداوة والتهاحر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع. بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم حلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية بخلاف أهل البدع فإهم يعادون أو يضللون أو يكفرون من حالفهم.

<sup>(</sup>١) الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، ابن ماجه المقدمة (٤٤) ، أحمد (١٢٦/٤) ، الدارمي المقدمة (٩٥) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية : ٥٩ .

#### الخاتمة

ثم هم مع هذه الأصول التي مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مكملات العقيدة ومن أعظم هذه الصفات :

أولا: ألهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توحبه الشريعة عملا بقوله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّمَةِ ﴾ (١) .

وقلنا على ما توجبه الشريعة خلافا للمعتزلة الذين يخرجون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج عن المنكر عما توجبه الشريعة فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر . فأهل السنة والجماعة يرون مناصحتهم في ذلك دون الخروج عليهم وذلك لأحل جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والاحتلاف . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان إلا وكان في حروحها من الفساد أكثر من الذي في إذالته (٤) .

ثانيا : ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران أية : ١١٠ .

<sup>(</sup>۲) مسلم الإيمان (٤٩) ، الترمذي الفتن (٢١٧٢) ، النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠٩) ، أبو داود الصلاة (١١٤٠) ، ابن ماجه الفتن (٤٠١٣) ، أحمد (١٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١/جزء ٢ /ص ٢٢ - ٢٥/نووي ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) محموع الفتاوي ( ١٨٩/٢٨ ، ١٨٠ ) .

ثالثا: ومن صفاقهم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى عملاً بقوله على الدين النصيحة ، قلنا: لمن ؟ قال : الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ﴾ (١) (٢).

وبقوله على ﴿ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ﴾ (٢) (١).

رابعا : ومن صفاتهم ثباتهم في مواقف الامتحان وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرحاء والرضا بمر القضاء .

حامسا: ومن صفاقهم أنه يتحلون بمكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفحر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس عملا بقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ـ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الناس عملا بقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ـ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُرْبَى وَٱلْجَارِ الْمُنْ وَٱلْمَاحِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَنِ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿ ﴾ (٥)

وبقوله على: ﴿ أَكُمَلُ المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ﴾ (١) (٧).

نسأل الله عَجَالًا أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه . وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>١) مسلم الإيمان (٥٥) ، النسائي البيعة (٤١٩٧) ، أبو داود الأدب (٤٩٤٤) ، أحمد (١٠٢/٤) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ( ١/جزء ٢/ص٣٦ ، ٣٦/نووي ) ؛ وأبو داود ( ٤٩٤٤/٥ ) ؛ والنسائي ( ٤١٩٧/٧ ) ،
(۲) أخرجه مسلم ( ١٠٢/٤ ) ، عن تميم الداري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) البخاري الصلاة (٤٦٧) ، مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٥) ، الترمذي البر والصلة (١٩٢٨) ، النسائي الزكاة (٢٥٦٠) ، أحمد (٤/٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤/ برقم ٦٠٢٦) ؛ ومسلم (٦/ جزء ١٦/ص ١٣٩/ نووي) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الترمذي الرضاع (١١٦٢) ، أحمد (٢٠٠/٢) ، الدارمي الرقاق (٢٧٩٢) .

 <sup>(</sup>۷) رواه الإمام أحمد ( ۱۳/برقم ۷۳۹٦/شاكر ) ، والترمذي ( ۱۱۹۲/۳ ) ، وأبو داود ( ٤٦٨٢/٥ ) ، واللفظ
له ، والهيثمي في " موارد الظمآن " برقم ( ۱۳۱۱ – ۱۹۲۱ ) .

### فهرس الآيات

| الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة١٠                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ١١                                                       |
| إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله١١                                                           |
| إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك ١٤                                                         |
| إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون                                                                                 |
| إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ا                                                                                    |
| إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إذا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم |
| أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا١١                                                                     |
| تبت يدا أبي لهب وتب                                                                                                      |
| ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ٢                                                          |
| سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون١٠                                                      |
| فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ٩                                                       |
| فلو لا كان من القرون من قبلكم أو لو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ٦                                                      |
| قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات١١                                                                                 |
| قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإلهم لا يكذبونك ولكن الظالمين١٣٠٠٠٠٠٠١                                                   |
| قل إيي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا١٩                                                                                        |
| قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ١٠                                                       |
| قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب١٩                                                       |
| كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون٢٢                                                      |
| هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل٣                                                          |
| هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله ي                                                         |
| واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربي٢٣                                                          |
| واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ                                                           |
| والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا١٧                                                      |
| وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه١٠                                                          |

| وجحدوا بما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين١٣٠٠٠                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك١١                                 |
| وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه ٤                               |
| وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون١٠                                                |
| وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل ١١                                |
| وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين١٨٠٠                           |
| وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم١٣                            |
| ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك ه                             |
| ولله الأسماء الحسني فادعوه بما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ٩                           |
| وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين١٢                                                      |
| ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنمار وقالوا الحمد ٢                                 |
| ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ٢                            |
| ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ٢١،١٥                           |
| ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم                                |
| ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم                                         |
| ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم٣                             |
| يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع ١٨                           |
| يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ٤                          |

### فهرس الأحاديث

| أذكركم الله في أهل بيتي                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين ه       |
| أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا                                             |
| الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم٢٣    |
| المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ١٥                       |
| خيركم قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ٢                               |
| عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ٢١                                         |
| فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ٥    |
| كلها في النار إلا واحمدة كلها في النار إلا واحمدة                            |
| لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ٣      |
| لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ١٧         |
| لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك ٨ |
| من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه٢٢    |
| من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ١٥                         |
| هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ٧                               |
| يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول١٨       |

### الفهرس

| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مقدمة       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| جية أهل السنة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفرقة النا |
| قة الناجية ومعناها الله المستمالة الناجية ومعناها المستمالة الناجية ومعناها المستمالة الم | أسماء الفرأ |
| ل السنة والجماعةل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أصول أها    |
| الأول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والإيمان بالقدر خيره وشره ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأصل       |
| الثاني الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأصل       |
| الثالث عدم تكفير أحد من المسلمين إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الأصل       |
| الرابع وحوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأصل       |
| الخامس تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأصل       |
| السادس سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم١٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأصل       |
| السابع محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم١٨٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأصل       |
| الثامن التصديق بكرامات الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأصل       |
| التاسع اتباع ما حاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأصل       |
| Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخاتمة     |
| یات ۲ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فهرس الآ!   |
| حادیث ۲٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرس الأ    |
| YV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القص س      |